# رُو(ئِع ثراث (الزَّيريّة

# كتاب الرؤيا

للإمام (الهري لربي (الله (الحسين بن (القاسم (العَياني عليهما (السلام (ته ١٤٥٠)

مُنتزع من مُجمُوع كُتبه ورسائِله

تحقيق

إبراهيم يحيى الدرسي

منشورات مركز أهل البيت (ع) للدراسات الإسلامية

#### كتاب الرؤيان

وقال -عَلَيْه السَّلام- في كتاب الرؤيا:

إن سأل سائل فقال: هل الله في الأماكن بذاته أم هو في الأشياء بعلمه وإحاطته. إلى قوله في الجواب: وإنما معنى قولنا إنه في الأشياء، نريد بذلك أنه مدبر في الأرض والسماء، وفيما بينهما من الأحوال، لم ينقطع من الأماكن تدبيره، ولم يعدم فعله وتقديره، وإدراكه للأشياء فهو علمه بها، وعلمه فهو قدرته عليها.

فأما من زعم أنه عالم قادر ولم يقل إن العلم والقدرة هما الذات، وكذلك ما وافقهما من الصفات، فقد جهل حقيقة العلم لتناقض قوله، ونفى إدراكه للمعلومات بجهله، وبلغ الغاية في مكابرة عقله؛ لأنه قد أقر لله بإدراك معلوماته، إذ الدرك من أكسرم صفاته، والدرك حق عند جميع ذوي الألباب، وليس شيء غير الله رب الأرباب.

لأن الدرك يخرج على وجهين؛ فدرك من صفات المخلوقين، ودرك هو من صفـــات رب العالمين.

فأما إدراك العباد: فهو علمهم، وعلم العباد متعلق بهم، وهو مــــا ركـــب الله مـــن عقولهم، وجمع بينه وبين أحسامهم، وكذلك علم حواسهم وأوهامهم.

وأما علم الله فهو ذاته، وكذلك قدرته وحياته، لأن علمه لو كان سواه لكان بحموعاً إليه، ولكان له حامع فطره عليه، ألا ترى أن من قال إنه عالم ثم قال لا علم له فقد نقض بأبين البيان قوله، وإنما أنكروا ذلك بجهلهم، وضعف تمييزهم وعقولهم، وقد علم الله سبحانه ذلك منهم، فلم يكلهم إلى أنفسهم، بل أمرهم باتباع آل نبيهم، وسبيل هدايتهم ونجاتهم.

#### [هل الإنسان عقله أم جوارحه]

وسألت يا أخي -وفقنا الله وإياك لطاعته، وأعاننا على اتباع مرضاته- عن الإنســـان المخاطب المأمور، المتعبد في جميع الأمور، المكافأ على البر والفجـــور، أهـــو العقـــل أم الجوارح؟

والجواب في ذلك: أن العقل حجة تعبد الله الخلق بعد كمالها، وأثاب وعاقب البريسة بفعالها.

فأما العقل فلا يقع عليه الثواب والعقاب، وإنما هو شاهد على الخطأ والصواب، وإنما يقع الثواب والعقاب على الجسم والروح إذا اجتمعا، وعلى الروح وحده وإن لم يكونا معا؛ فأما الجسم الموات فلا يعقل إذا فارقته الحياة.

### [ما هي الرؤيا؟ وهل هي من الله؟ وهل تصح من الشيطان]

فذكر في الجواب: أن الرؤيا من الله وحده؛ لأن الرؤيا إنما تكون عند خروج الأنفس مع الأرواح، وخروج الأنفس من القلوب، فلا يتم إلا لعلام الغيوب.

وأما الريا التي يواها المخلوقون ، ويفهمها المؤمنون والكافرون: فهي أحبار من الله وكرامة للصالحين، وحجة على الظلمة الفاسقين، لأن إعلامه لهم بالحوادث قبل كونها،

دليل على علم المخبر بها، ولأولياء الله وأصفيائه من عجائب الرؤيا ما ليس لأعدائـــه، وذلك خاصة منه لهم، وإجابة لدعواتهم عند سؤالهم.

وأما غير ذلك من رؤيا السرور، ومكاره ما يرى النائم من الأمور، فمنها ما يحتمل التأويل، ومنه ما هو كائن على ما يراه النائم في المنام، وذلك بهاعلام الله ذي الجلال والإكرام، ولا يصح الخبر بالشيء في حال عدمه، إلا من عالم أحاط به قبل كونه، لأنه لو كان حاهلاً به لما علمه قبل حدوثه، وفي هذا دلالة على الله رب العالمين، وحكمة تفضل بها على المخلوقين.

وأما ما روي عن النبي -صلَّى الله عَلَيْه وآله الطاهرين- من قوله: ((إن الحلم من الشيطان)) فإنما أراد بذلك أن الله سبحانه أطلع العباد في المنام على أفعل الشياطين ليجتنبوها، وليتعوذوا بالله منها ولا يقربوها، لأنها لا تضر من أخلص التوبة إليه من أفعالهم، واستعاذ به من سوء أعمالهم (١).

\* \* \* \* \* \* \*

<sup>(</sup>۱) - ذهب الإمام -عَلَيْه السَّلام - أن الرؤيا كلها من الله سواء أكانت رؤيا سرور أم مكاره أو رؤيا مؤمن أم كافر وفاسق ، والذي يظهر والله أعلم أن الرؤيا التي من الله هي الرؤيا الصالحة من المؤمن، أو التي يراها المؤمن لأحيه المؤمن ، بدليل ما سيذكره الإمام من بعد من رواية الهادي -عَلَيْه السَّلام - : ((الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح حزء من ستة وأربعين حزءاً من النبوة)) ، ((الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له حزء من ستة وأربعين حزءاً من النبوة)) .

ولا مانع من تمكن الشياطين من التلاعب بخيالات النائمين ولا بعد في ذلك فقد يتحدث المتحدثون عند النائم فيرى حديثهم في نومه على صورة الرؤيا .

وعلى هذا فقد تأتي الشياطين فيتحدثون عند أذن النائم فيتصور له حديث الشميطان) . تمست من الرويا، وبمعرفة هذا يمكننا تفسير الحديث الآتي : ((الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)) . تمست مسن السيد العلامة/ محمد بن عبدالله عوض المؤيدي حفظه الله تعالى.

وقال -عَلَيْه السَّلام- في كتاب(١):

## الرد على من أنكر الوهي بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين

فليس يدعي النبوة إلا كاذب في المقال، متكمه في الضلال؛ لأن الله ختم بــه نبوتــه، وأكمل به حجته؛ فلما قبضه الله إليه، واختار له ما لديه، خلفه في أمته بأخيه وذريتـــه، وجعلهم هداة بريته، فهم خلفاء الله في خلقه وأمناؤه على وحيــه، لا يســلم أحــد إلا بولايتهم، ولا يهلك إلا بعداوتهم؛ فنعوذ بالله من الهلكــة في الديسن، واتبـاع مــردة الشياطين، فقد جهل الحق من جهلهم، وعادى الله من جهل فضلهــم، إذ هــم فــرع الرسول، وسلالة البتول، وخيرة الواحد الجليل.

وليعلم من سمع قولنا، وفهم تأويلنا، أن الوحي الذي ذكرنا فيما تقدم من كلامنا أن الله ختمه بنبينا هو هبوط الملائكة وما كان يسمع موسى من المخاطبة، فذلك الذي ختمه الله وقطعه بعد محمد -صلوات الله عليه- لأنه علم أنه أفضل الآدميين، ففرق بينه وبين أهل بيته أجمعين، بأن جعلهم له تابعين، وبشريعته مقتدين، ولو علم في ذريته أفضل منه لأزاح ختم النبوة عنه، ولجعل بعده أمناء مثله، ولما أبان على فضلهم فضله.

#### [أقسام الوهي]

والوحي فهو على أوجه معدودة، وأسباب محدودة؟

فمنه: ما يكون على ألسن الملائكة المقربين.

ومنه: ما يخلق في أسماع المرسلين.

ومنه: ما يقذف في القلوب.

ومنه: ما يرى في المنام، وكل ذلك لا يتهيأ إلا لذي الجلال والإكرام.

وأما الوحي فإنما يسمى وحياً، لأنه شيء خفي لا يسمعه إلا الموحى إليه، ولا يطلب أحد سواه عليه، لأنه سر من أسرار الحكمة، وكرامة من أجل النعمة، ولطف من أحسن

<sup>(</sup>١) من النسخة (ج) وهو أيضاً لم نعثر على نسخة كاملة له لتكميل النصوص.